

# الكتاب الأول الإمامة العامة وأحكامها

## ١ \_ باب: الطاعة للإمام في غير معصية

• ١٣٧٠ - (ق) عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً). [خ٢٩٥٧ (٢٩٥٥)، م٢٨٣٩]

المعلا من البيا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (مَنْ الْعَاعِنِي فَقَدْ عَطَى ٱللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمامُ جُنَّةٌ (١)، يُقَاتَلُ مِنْ أَطَاعُنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمامُ جُنَّةٌ (١)، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى ٱللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَٰلِكَ أَجْراً، وَإِنْ قالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ). [خ۷۵۷، م١٨٥٥ و ١٨٤١]

المُعْرِهُ وَاللَّهُ وَال

١٣٧١ ـ (١) (جنة) أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين.

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ). [خ٥٤١٧ (٤٣٤٠)، م١٨٤٠]

الصَّامِتِ وَهُو مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ ٱللَّهُ، حَدِّتْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ ٱللَّهُ بِهِ، الصَّامِتِ وَهُو مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ ٱللَّهُ، حَدِّتْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ ٱللَّهُ بِهِ، الصَّامِتِ وَهُو مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ ٱللَّهُ، حَدِّتْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ ٱللَّهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثْرَةٍ عَلَيْنَا اللَّهُ فِيهِ بُرْهَانٌ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً، وَيُسْرِنَا وَأَثْرَةٍ عَلَيْنَا اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. [خ٥٧٥، ٢٥٥١ (١٨)، م ١٧٠٩]

#### ٢ \_ باب: الاستخلاف والبيعة

١٣٧٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَافِي قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ ٱسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْهٍ. فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَتْرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْهٍ. فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ (١)، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا (٢)، لَا لِي وَلَا فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ (١)، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا (٢)، لَا لِي وَلَا

١٣٧٣ ـ (١) (وعلى أثرة علينا) وهي الاستئثار بأمور الدنيا عليهم.

وهذا غير متصور منه على: أن يؤثر بعضاً على بعض، وقد قال في قصة توزيع غنائم حنين (فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله) ولكن قد يحدث أن الصحابة لم يطلعوا على الأسباب الداعية للعطاء، فيذهب ذهنهم إلى فعل الإيثار منه على كما حدث لبعض الأنصار في توزيع غنائم حنين حتى جمعهم وبين لهم أسباب التوزيع. وقد قال على: "إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه... لما أرى في قلبه من الجزع والهلع...».

فكان أخذ البيعة بذلك يعني التسليم بفعله على والعلم بأنه عندما يحدث ذلك، فهناك سبب وباعث غاب عن ظاهر الأمور واقتضت المصلحة عدم إظهاره.

١٣٧٤ ـ (١) (راغب وراهب) لما أثنوا عليه قال ذلك. والمعني: أني راغب فيما عند الله، راهب من عقابه، فلا أعول على ثنائكم.

<sup>(</sup>٢) (كفافا) أي مكفوفا عني خيرها وشرها.

[خ۸۱۲۷، م۲۲۸]

عَلَيَّ، لَا أَتحَمَّلُهَا حَيًّا وَمَيِّتًا.

#### ٣ \_ باب: لا بيعة بغير شورى

فَي خِطْبَةٍ لَهُ بَعْدَ آخِرِ حُجّةٍ حَجَّهَا: ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قائِلاً مِنْكُمْ يَقُولُ: فِي خِطْبَةٍ لَهُ بَعْدَ آخِرِ حُجّةٍ حَجَّهَا: ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قائِلاً مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ قَدْ ماتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَاناً، فَلَا يَغْتَرَّنَّ ٱمْرَوُّ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتُ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَٰلِكَ، وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ وَقَى بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتُ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَٰلِكَ، وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلاً شَرَّهَا، وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلاً مِنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي تَابَعَهُ. تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا (۱).

## ٤ \_ باب: صلاح الأمة باستقامة أئمتها

المُراَّةِ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ: مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ؟ أَمْرَاَّةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَلْذَا لَا يَحِلُّ، هَلْذَا مِنْ عَمَلِ قَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً، قالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَلْذَا لَا يَحِلُّ، هَلْنَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَلَمَتْ، فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قالَ: آمْرُؤُ مِنَ المُهَاجِرِينَ، قالَتْ: أَيُّ المُهَاجِرِينَ؟ قالَ: إِنَّكِ المُهَاجِرِينَ؟ قالَ: إِنَّكِ المُهَاجِرِينَ؟ قالَ: مِنْ قُرَيْسٍ، قالَتْ: مِنْ أَيِّ قُرَيْسٍ أَنْتَ؟ قالَ: إِنَّكِ لَسَؤُولُ، أَنَا أَبُو بَكُرٍ، قالَتْ: مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَلْذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي لَسَؤُولُ، أَنَا أَبُو بَكُرٍ، قالَتْ: مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَلْذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي لَسَؤُولُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قالَتْ: مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَلْذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي لَسَؤُولُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قالَتْ: مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَلْذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْدَ الجَاهِلِيَّةِ؟ قالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا ٱسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَوْمُهُمْ وَلَكُمْ عَلَيْهِ مَا ٱسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَوْمُونَهُمْ وَالْتَاتُ وَمَا الأَئِمَةُ؟ قالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُؤُوسٌ وَأَشُرَافٌ، يَأْمُرُونَهُمْ قَلْكِ عَلَى النَّاسِ. [حَمَلَى النَّاسِ. [حَمَلَى النَّاسِ. [حَمَلَى النَّاسِ. [حَمَلَى النَّاسِ. [حَمَلَى النَّاسِ. الصَّالِحِ السَّالِحِ الْكَانَ لِقُولُولُ عَلَى النَّاسِ. [حَمَلَى النَّاسِ. [حَمَلَى النَّاسِ. [حَمَلَى السَّالِ المَالِحُولُ عَلَى النَّاسِ. [حَمَلَى السَّالِ المَالِحُ الْمُولِي وَلَى السَّالِي السَّلَى السَّالِ الْمُلْولِ عَلَى النَّاسِ الْمَالِمُ الْمُولِ الْمَالِولُ عَلَى النَّاسِ الْمُولِولُ عَلَى النَّاسِ الْمَلِي الْمَالِولُ عَلَى النَّاسِ الْمَالِولُ عَلَى النَّاسِ الْمَالِولُ عَلَى النَّاسِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُولِ الْمُولِ الْمَالِولُ عَلَى النَّاسِ الْمَالِقُ الْمَالِولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمَالَى الْمَالُولُ الْمَالَى الْمَالَى اللَّهُ الْمُولِيْلُ الْمُعِلَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَلَى الْمَالَةُ الْمَالِ الْمُولِولُ ا

١٣٧٥ ـ (١) (تغرة أن يقتلا) المعنى: أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل.

#### ٥ \_ باب: مسؤولية الإمام

١٣٧٨ ـ (ق) عَنِ الحَسَنِ: أَنَّ عُبَيْدَ ٱللَّهِ بْنَ زِيَادٍ، عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ ٱللَّهُ رَعِيَةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِهِ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ).

[خ٠٥١٧، م١٤٢ و ١٤٢م]

١٣٧٩ - (م) عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عمرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ: (إِنَّ الْمُقْسِطِينَ، عِنْدَ ٱللَّهِ، عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ. عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَٰنِ ﷺ: وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ؛ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا). [م١٨٢٧]

[وانظر: ١٤٦٨ الإِمام العادل في السبعة الذين يظلهم الله].

[وانظر: ٩٢٩ في عظم غدر الإِمام].

[وانظر: ١٥١٨ (إذا وسد الأمر إلى غيره أهله)].

#### ٦ \_ باب: الأمراء من قريش

الله عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَزَالُ عَمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَزَالُ مَزَالُ مَلُ في قُرَيْشٍ ما بَقِيَ مِنْهُمْ ٱثْنَانِ). [خ٣٥٠١، م٣٥٠١]

المّا من أبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّاسُ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ: (النَّاسُ تَبَعٌ لِفُولِهُمْ قَالَ: (النَّاسُ تَبَعٌ لِفُريْشٍ في هَلْذَا الشَّأْذِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ). [خ٥٤٩، م١٨١٨]

#### ٧ \_ باب: وصية الأمراء بالتيسير

۱۳۸۲ ـ (م) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ، إِذَا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ: (بَشِّرُوا وَلَا تُنفِّرُوا. وَيَسِّرُوا وَلَا تُنفِّرُوا. وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا).

## ٨ - باب: الصبر على ظلم الولاة

المُلا ـ (ق) عَنْ ٱبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً مَاتَ مِيتَةً جاهِلِيَّةً). أَمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً مَاتَ مِيتَةً جاهِلِيَّةً). [خ٣٥٧٥، م١٨٤٩]

١٣٨٤ ـ (ق) عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: (سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا). قالُوا: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (تُؤدُّونَ الْحَقَّ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا). قالُونَ ٱللَّهَ الَّذِي لَكُمْ). [خ٣٦٠٣، ٣٦٠٣]

١٣٨٥ - (خ) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مالِكِ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الحَجَّاجِ، فَقَالَ: ٱصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ فَشَكُوْنَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الحَجَّاجِ، فَقَالَ: ٱصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ وَشَكُوْنَا إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرِّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ عَيَالِيْهِ.

[خ۲۸۰۷]

١٣٨٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ

رَايَةٍ عُمِّيَةٍ (١)، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِليَّةٌ. وَمَنْ خَرَجَ عَلَىٰ أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا. وَلَا يَقِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّ وَلَسْتُ مِنْهُ). يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَقِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ).

[1121]

#### ٩ - باب: الحفاظ على الجماعة

١٣٨٧ - (خ) عَنْ ٱبْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَسْوَاتُهَا (١) تَنْطُفُ، قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ، فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ. فَقَالَتِ: الْحَقْ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي ٱحْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ. فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ، قالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَلْذَا الأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ (٢)، فَلَنَحْنُ أَحَقُ بِهِ مِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَلْذَا الأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ (٢)، فَلَنَحْنُ أَحَقُ بِهِ مِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَلْذَا الأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ (٢)، فَلَنَحْنُ أَحَقُ بِهِ مِنْ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ: فَحَلَلْتُ مَنْ قَالَكَ وَأَبَاكَ عَلَى عَبْدُ وَمِنْ أَبِيهِ. قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ: فَهَلَّا أَجَبْتَهُ؟ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ: فَحَلَلْتُ حَبُوتِي، وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ: أَحَقُّ بِهِ لَمَا الأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى حَبُوتِي، وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ، وَتَسْفِكُ ٱلدَّمَ، ويُحْمَلُ عَلَى غَيْرُ ذلِكَ، فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ ٱللَّهُ فِي ٱلجِنَانِ. قَالَ حَبِيبٌ: حُفِظْتَ عُنِّهُ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ ٱللَّهُ فِي ٱلجِنَانِ. قَالَ حَبِيبٌ: حُفِظْتَ وَعُصَمْتُ .

قَالَ مَحْمُودٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَنَوْسَاتُهَا. [خ٤١٠٨]

## ١٠ \_ باب: حكم من فرق أمر المسلمين

١٣٨٨ - (م) عَنْ عَرْفَجَة، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَىٰ رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ يَقُولُ: (مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَىٰ رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ

١٣٨٦ ـ (١) (عمية) هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه.

١٣٨٧ - (١) (نوساتها) المراد ذوائبها، كأنها قد اغتسلت.

<sup>(</sup>٢) (فليطلع لنا قرنه): معناه: فليظهر لنا نفسه ولا يخفيها.

عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ).

١٣٨٩ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا).

## ١١ \_ باب: الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا

١٣٩٠ - (م) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ. فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ. فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِيءَ. وَمَنْ أَنْكُرُ وَنَ. فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِيءَ. وَمَنْ أَنْكُرُ وَنَ. فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِيءَ. وَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ سَلِمَ. وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ) قالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ سَلِمَ. وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ) قالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: (لَا. مَا صَلَّوْا).

## ١٢ \_ باب: النهي عن طلب الإمارة

١٣٩١ - (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (يَا عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّوْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ).

[خ۲۲۲۲، م۲۵۲۱]

١٣٩٢ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ. قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ! إِنَّكَ تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ. وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ. وَإِنَّهَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خِرْيٌ وَنَدَامَةٌ. إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا).

## ١٣ \_ باب: لا ولاية للمرأة

١٣٩٣ - (خ) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي ٱللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَما كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ

فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ ٱمْرَأَةً). [خ٥٤٦]

#### ١٤ \_ باب: لكل خليفة بطانتان

١٣٩٤ - (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (ما بَعَثَ ٱللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا ٱسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَإِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَإِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَإِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَإِلَى اللَّهُ تَعَالَى). [خ ٢٦١١ (٦٦١١)]

#### ١٥ \_ باب: ما يكره من الثناء على السلطان

١٣٩٥ - (خ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ أُنَاسٌ لِبْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا لِبْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا لِبْنِ عُمَر: إِنَّا نَدُخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا لِمِنْ عِنْدِهِمْ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقاً.
 [خ١١٧٨]

## ١٦ - باب: الإمام يحاسب الناس بما ظهر منهم

١٣٩٦ - (خ) عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ السَحَطَّابِ وَ الْهَ يَقُولُ: إِنَّ أُنَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ في عَهْدِ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ ٱنْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ الْمَوْرِ لَنَا عُمْراً أَمِنَّاهُ وَقَرَّ بْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْراً أَمِنَّاهُ وَقَرَّ بْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، ٱللَّهُ يُحَاسِبُهُ في سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقُهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقُهُ،

#### ١٧ \_ باب: رزق الخليفة

١٣٩٧ - (خ) عَنْ عَائِشَةَ عِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السُّتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ

الصِّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي، وَشُخِلْتُ بِأَمْرِ المُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَلْذَا المَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. [خ٠٧٠]

## ١٨ \_ باب: رزق الحكام والعاملين معهم

١٣٩٨ - (ق) عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ يقولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فأقولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إليْهِ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فأقولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إليْهِ مِنْ هُذَا المالِ شيءٌ وأَنْتَ غيرُ مُشْرِفٍ ولا مِنِي. فقال: (خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المالِ شيءٌ وأَنْتَ غيرُ مُشْرِفٍ ولا سائِلٍ، فَخذْهُ، وَمَا لَا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ). [خَ١٠٤٧، م١٤٧٥]

□ وفي رواية لهما عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ السَّعْدِي: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثُ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالاً، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تُرِيدُ إِلَى ذٰلِكَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاساً وَأَعْبُداً، وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى المُسْلِمِينَ، قَالَ: عُمَرُ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ ٱلَّذِي أَرَدْتَ، فَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ يُعْطِينِي العَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِي، حَتَّى فَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ يُعْطِينِي العَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِي، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ (خُذْهُ، وَتَصَدَّقُ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَلْذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ).

## ١٩ \_ باب: التحذير من التخوض في مال الله

١٣٩٩ - (خ) عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ عَلَىٰ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَیْهُ عَلَیْهُ النَّبِيَ عَلَیْهُ عَلَیْهُ النَّارُ يَوْمَ يَقُولُ: (إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ في مالِ ٱللَّهِ بِغَیْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ عَلَى عَرْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَىٰ عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا وَسُولَ ٱللَّهِ عَلَىٰ عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ، مِنَ الْأَنْصَارِ. كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اقْبَلْ عَنِي عَمَلَكَ. قَالَ: (وَمَا لَكَ؟) قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: (وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ. مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل فَلْيَجِىء بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ. وَمَا نُهِي عَنْهُ انتهىٰ).

#### ۲۰ ـ باب: تحريم هدايا العمال

النّ الأُنْتِيَةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، فَلَمّا جاء إِلَى رَسُولِ ٱللّهِ عَلَى وَحَاسَبَهُ الْنَ الأُنْتِيَةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، فَلَمّا جاء إِلَى رَسُولِ ٱللّهِ عَلَى وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَلَا الّذِي لَكُمْ، وَهٰذِهِ هَدِيَّةُ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ ٱللّهِ عَلَى الْفَهَلَّا جَلَسْتَ في بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً). ثُمَّ قَامَ رَسُولُ ٱللّهِ عَلَى فَخَطَبَ النّاسَ، وَحَمِدَ ٱللّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، شُمَّ قالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَانِي ٱللّهُ، فَيَلُولُ: هَلْذَا لَكُمْ وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ في فَيَلُولُ: هَلْذَا لَكُمْ وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ في فَيَلُولُ: هَلْذَا لَكُمْ وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ في فَيَلُولُ: هَلْذَا لَكُمْ وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ في أَنْتِي أُحِدُكُمْ مِنْهُا شَيْئاً \_ قالَ هِشَامٌ \_ بِغَيْرٍ حَقِّهِ، إِلّا جاءَ ٱللّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ أَنِي اللّهَ مَرْجُلٌ بِعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بِبَعْرَةٍ لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ: (أَلَا هَلْ بَلَعْدُ). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ: (أَلَا هَلْ بَلَعْتُ).

[خ۷۹۱۷ (۲۵)، م۲۳۸۱]

#### ٢١ ـ باب: في الإحصاء

النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (ٱكْتُبُوا لِي عَنْ حِذَيْفَةَ رَبِيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (ٱكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ). فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفاً وَخَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ٱبْتُلِينَا، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحُدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ.

حَدَّثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ: فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَمَائَةٍ، قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: ما بَيْنَ سِتِّمَائَةٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ. [خ٣٠٦٠، م١٤٩]

P P P

<sup>12.</sup>۲ ـ لا تعارض بين روايات الحديث، وإن اختلفت الأرقام، وذلك ـ والله أعلم ـ لأنه على أمر بإجراء الإحصاء أكثر من مرة، فجاء كل إحصاء مختلفاً عن الآخر، بحسب اختلاف الوقت وتزايد عدد المسلمين.

## الكتاب الثاني القضاء

#### ١ \_ باب: صفة الحاكم واجتهاده

اللَّهِ ﷺ الْمَاسِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْمَا اللَّهِ ﷺ وَالْمَا اللَّهِ الْمَاكِمُ فَالْجُتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَالْجُتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَالْجُتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَالْجُتَهَدَ ثُمَّ أَصْابَ فَلَهُ أَجْرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَالْجُتَهَدَ ثُمَّ أَصْابَ فَلَهُ أَجْرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَالْجُتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَالْجُتَهَدَ ثُمَّ أَصْابَ فَلَهُ أَجْرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَالْجُتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَالْجُتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَالْجُتَهَدَ ثُمَّ أَصْابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ المَاكَالِهُ عَلَيْهُ أَجْرَانِ مُ الْعُلَالَةُ فَلَهُ أَجْرًانِ مُ الْعَلَالَةُ فَلَهُ أَجْرًانِ مُ وَالْفِهُ أَلْمُ أَجْرًانِ مُ الْعَلَالَةُ فَلَهُ أَجْرًانِ مُ أَلْمُ أَلْمُ أَجْرًانُ مُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلَالًا فَلَاهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَالُهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَالًا فَلَهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَالُهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَالًا أَلَالًا فَلَالًا فَلَالًا فَلَالًا فَلَالًا فَلَالًا فَلَالًا فَلَالَا أَلَالًا فَلَالًا فَلَالًا فَلَالًا فَلَالًا فَلْمُ أَلْمُ أَلَالِهُ أَلْمُ أَلَالِهُ أَلْمُ أَلَالِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَالًا أَلَالًا أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَالًا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَالِمُ أَلَالِمُ أَلَالًا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَل

## ٢ \_ باب: حكم القاضي لا يحل حراماً

النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ (١) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ (١) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا فَأَخُذُه، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ). [خ۲۹۹ (۲٤٥٨)، ۱۷۱۳]

## ٣ \_ باب: لا يقضى القاضى وهو غضبان

مُكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ، وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اَثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ وَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَقْضِيَنَ حَكَمٌ بَيْنَ اَثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ). [خ۸٥١٧، م١٧١٧] النَّبِيَ وَهُوَ غَضْبَانُ). [خ۸٥١٧، م١٧١٧]

## ٤ \_ باب: البينات والأيمان في الدعاوى

١٤٠٦ \_ (ق) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،

١٤٠٤ \_ (١) (ألحن): معناه أبلغ وأعلم بالحجة.

فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لِلَّهِ قَضَى: أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعٰى عَلَيْهِ.

[خ۲۵۱۲، م۱۱۷۱]

□ وفي رواية لمسلم: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَىٰ نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ. وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ).

اللّه عَلَيْ قَضَىٰ بِيَمِينٍ وَسُولَ ٱللّهِ عَلَيْ قَضَىٰ بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.

#### ٥ \_ باب: بيان سن البلوغ

اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَرْضَنِي يَوْمَ اللّهُ عَرْضَنِي يَوْمَ اللّهَ عَرْضَنِي يَوْمَ اللّهَ عَرْضَنِي يَوْمَ اللّهَ عَرْضَنِي عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي. اللّهَ نَدْقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي.

قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهْوَ خَلِيفَةٌ، فَحدَّنْتُهُ هَلَا الْحَدِيثَ. فَقَالَ: إِنَّ هَلْذَا لَحَدُّ بَيْنَ ٱلصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: هَلْذَا الْحَدِيثَ. وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةً.



#### الكتاب الثالث

#### الجنايات والديات

#### ۱ \_ باب: «من حمل علينا السلاح فليس منا»

النَّبِيِّ عَلْ قَالَ: عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفَّ النَّبِيِّ عَلَٰ قَالَ: عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفِي النَّبِيِّ عَلَيْنَ السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا). [خ٦٨٧٤، م٨٩]

• **١٤١٠ - (م)** عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا الْمُسْلِمَانِ، حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دَخَلَاهَا جَمِيعاً).

#### ٢ \_ باب: ما يباح به دم المسلم

الله عَنْ عَبْدِ ٱللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللّهِ عَلَيْهِ: (لَا يَحِلُّ دَمُ ٱمْرِيءٍ مُسْلِم، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلّا ٱللّهُ وَأَنِّي رَسُولُ ٱللّهِ. إِلّا يَحِلُّ دَمُ ٱمْرِيءٍ مُسْلِم، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلّا ٱللّهُ وَأَنِّي رَسُولُ ٱللّهِ. إِلّا يَجِلُّ دَمُ ٱمْرِيءٍ مُسْلِم، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلّا ٱللّهُ وَأَنِّي رَسُولُ ٱللّهِ. إِلّا يَا إِلَّا اللّهُ وَأَنِّي رَسُولُ ٱللّهِ. إِلّا يَا إِلَّا اللّهُ وَأَنِّي رَسُولُ ٱللّهِ. إِلّا يَا إِلَا يَا إِلَهُ إِلّهُ اللّهُ وَأَنِّي رَسُولُ ٱللّهِ. إِلّا يَا إِلَهُ إِلّا ٱللّهُ وَأَنِّي رَسُولُ ٱللّهِ. إِلّا يَا إِلهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ وَأَنِّي رَسُولُ ٱللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّ

## ٣ \_ باب: إِثم من سنَّ القتل

اللّهِ عَنْ عَبْدِ ٱللّهِ بْنِ مسعود رَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللّهِ عَلَى ٱبْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ (١٤ رَسُولُ ٱللّهِ عَلَى ٱبْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ (١٥ رَسُولُ ٱللّهِ عَلَى ٱبْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ (١٥ مِنْ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ).
[خ٣٣٥، م١٦٧٧]

١٤١١ ـ (١) (الثيب الزاني) أي الزاني المحصن الذي سبق أن تزوج.

١٤١٢ ـ (١) (كفل) أي نصيب.

#### ٤ \_ باب: إِثم جريمة القتل

النَّبِيُّ ﷺ: (أَوَّلُ مَعْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ في الدِّمَاءِ).

#### ٥ \_ باب: إِثم من قتل نفسه

النّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ تَرَدَى فَيْهُ فَالَ: (مَنْ تَرَدَى فِيهِ خَالِداً مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً، مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهْوَ في نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِداً مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُلُا بِهَا في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُلُا بِهَا في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً). [خ٧٧٨٥ (١٣٦٥)، م١٠٩]

#### ٦ \_ باب: قاتل نفسه لا يكفر

النَّبِيَّ عَيْقٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ! هَلْ لَكَ فِي حِصْنِ حَصِينٍ (۱) وَمَنَعَةٍ (۲) النَّبِيَ عَيْقٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ! هَلْ لَكَ فِي حِصْنِ حَصِينٍ (۱) وَمَنَعَةٍ (۲) وَمَنَعَةٍ وَقَالَ حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ في الْجَاهِلِيَّةِ \_ فَأَلٰى ذٰلِكَ النَّبِيُ عَيْقٍ. لِلَّذِي حَصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ في الْجَاهِلِيَّةِ \_ فَأَلٰى ذٰلِكَ النَّبِيُ عَيْقٍ. لِلَّذِي ذَخَرَ ٱللَّهُ لِلأَنْصَارِ. فَلَمَا هَاجَرَ النَّبِيُ عَيْقٍ إِلَى الْمَدِينَةِ. هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو. وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ. فَاجْتَووُا (۱) الْمَدِينَة. المَدِينَة. المَدِينَة. فَمَرِض، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ (۱) لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ (۵)، فَمَرض، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ (۱) لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ (۵)،

١٤١٤ \_ (١) (يجأ) معناه يطعن.

١٤١٥ ـ (١) (حصن حصين) يعني أرض دوس.

<sup>(</sup>٢) (ومنعة) هي العزة والامتناع.

<sup>(</sup>٣) (اجتووا) معناه كرهوا الإقامة بها لضجر ونوع سقم.

<sup>(</sup>٤) (مشاقص) جمع مشقص: نصل عريض.

<sup>(</sup>٥) (براجمه) البراجم مفاصل الأصابع، واحدتها برجمة.

فَشَخَبَتْ (٢) يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ. فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِهِ فِي مَنَامِهِ. فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ. وَرَآهُ مُغَطِّياً يَدَيْهِ. فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ عَلِيِّةً. فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّياً يَدَيْكَ؟ قَالَ قِيلَ لِي: لَنْ بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيهِ عَلِي قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّياً يَدَيْكَ؟ قَالَ قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. فَقَصَهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ ٱللّهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ ٱللّهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ ٱللّهِ عَلَيْهِ. وَاللّهُ مَّا وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ).

## ٧ - باب: القصاص في النفس والمماثلة فيه

رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَى جارِيةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحاً ('' كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَى جارِيةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحاً ('' كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا ('')، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى وَهْ يَ في آخِرِ رَمَقٍ ('' وَقَدْ رُأْسَهَا ''، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَىٰ وَهْ يَ في آخِرِ رَمَقٍ ('' وَقَدْ أَصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ: (مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلانٌ). لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، قَالَ: فَقَالَ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ لَا، فَقَالَ: (فَفُلَانٌ). لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَأَشَارَتْ: أَنْ لَا، فَقَالَ: (فَفُلَانٌ). لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَأَشَارَتْ: أَنْ لَا، فَقَالَ: (فَفُلَانٌ). لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَأَشَارَتْ: أَنْ لَا، فَقَالَ: (فَفُلَانٌ). لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ وَلَشَارَتْ: أَنْ لَا، فَقَالَ: (فَفُلَانٌ). لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ لَا، فَقَالَ: (أَنْهُ لَكُنْ حَجَرَيْنِ. [حَجَرَيْنِ. [حَجَرَيْنِ. [حَجَرَيْنِ. [حَجَرَيْنِ. [حَبَرَيْنِ. [حَبَرَيْنِ. [خَبَرَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُلُانُ الْعَلَادِ الْعَلَادُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

□ وفي رواية لهما: فأخذ اليهودي فاعترف.

## ٨ - باب: القصاص في الأسنان

[خ١٢٤٢]

المَّا مَنْ أَنَسٍ وَ الْمَالَةِ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ، وَهْيَ عَمَّةُ أَنَسٍ الْمُلْتِ الْمُوْمُ الْقِصَاصَ، فَأَتَوُا أَنَسِ بْنِ مالِكٍ، ثَنِيَّةَ جارِيَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ، فَأَتَوُا

<sup>(</sup>٦) (فشخبت) أي سال دمها.

١٤١٦ ـ (١) (أوضاحاً) هي حلي من فضة.

<sup>(</sup>٢) (ورضخ رأسها) قال النووي: رضخه بين حجرين ورضه بالحجارة ورجمه بالحجارة. هذه الألفاظ معناها واحد.

<sup>(</sup>٣) (آخر رمق) الرمق: هو بقية الحياة والروح.

النَّبِيَّ عَيِّقٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ، عَمُّ أَنَسِ بْنِ مالِكِ: لَا وَ ٱللَّهِ لَا تُكْسَرُ سِنُهَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ: (يَا أَنَسُ، كِتَابُ ٱللَّهِ الْقِصَاصُ). فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ الْأَرْشَ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَنْ عَبَادِ ٱللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى ٱللَّهِ الْبَرَّهُ).

[خ۱۱۲۶ (۲۰۷۲)، م٥٧٢١].

## ٩ \_ باب: القسامة وحكم المرتدين

كُوْمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ قُتِلْتُمُوهُ، قُتِل وَطُوحَ في فَقِيرِ (۱) أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَٱللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَٱللَّهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ، فَأَقْبَلَ هُو قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَٱللَّهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ، فَأَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ، وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُو النَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُ عَنْهُ لِمُحَيِّصَةً: (كَبِّرُ كَبِّرُ). يُرِيدُ السِّنَ، وَهُو الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُ عَنْهُ لِمُحَيِّصَةً : (كَبِّرُ كَبِرْ). يُرِيدُ السِّنَ، فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ ثُمُّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَنْ إِلَى السِّنَ، فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ ثُمُ مَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَنْ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَتَكَلَّمَ مُويِّمَةُ أُنُمَ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةٌ وَعَبْدِ الرَّحْمُنِ اللَّهِ عَنْ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَوَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَنْ لِحَويِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمُنِ اللَّهِ عَنْ إِلَيْهُ لِهُ إِلَى اللَّهِ عَنْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً نَاقَةٍ (اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ مَنَّ أَذُوا بِمُمْرِبُ مُنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً نَاقَةٍ مَتَى أُدُوا بِمُمْرِفُ اللَّهِ عَلَى مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً نَاقَةٍ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً نَاقَةٍ مَا أَدُولًا اللَّهُ مَنْ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً نَاقَةً مَا لَكُولًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّه

[خ۲۹۱۷ (۲۰۷۲)، م۹۲۲۱]

١٤١٩ - (ق) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ،

١٤١٨ - (١) (فقير) البئر القريبة القعر، الواسعة الفم.

فَاجْتَوَوُا ٱلْمَدِينَةَ ()، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهٌ بِلِقَاحِ (٢)، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَٱسْتَاقُوا ٱلنَّعَمَ، فَخَاءَ ٱلْخَبَرُ فِي أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثارِهِمْ، فَلَمَّا ٱرْتَفَعَ ٱلنَّهَارُ جِيءَ فَجَاءَ ٱلْخَبَرُ فِي أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثارِهِمْ، فَلَمَّا ٱرْتَفَعَ ٱلنَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ (٣)، وَأُلْقُوا فِي ٱلْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَهُؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ.

١٤٢٠ - (م) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، مَوْلَىٰ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُحَابِ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ (١) عَلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْخَاهِلِيَّةِ.

□ زاد في رواية: وقضى بها رسول الله ﷺ بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود.

#### \$ \$ \$

<sup>1219 - (</sup>١) (فاجتووا المدينة): أي استوخموها ولم توافقهم، وكرهوها لسقم أصابهم.

<sup>(</sup>٢) (بلقاح): جمع لقحة، وهي الناقة ذات الدرّ.

<sup>(</sup>٣) (وسمرت أعينهم) أي كحلت بمسامير محمية.

<sup>187</sup>٠ - (١) (أقر القسامة) القُسَامة: هي أن يقسم من أولياء القتيل خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً. أو يقسم المتهمون بها على نفي القتل عنهم. فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية.

## الكتاب الرابع الحدود

#### ١ \_ باب: الحدود كفارات

العلام وَكُانَ شَهِدَ بَدْراً، وَهُوَ أَحَدُ ٱلنَّقَبَاءِ لَيْلَةَ ٱلْعَقَبَةِ ـ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: (بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَوْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُم وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَقْتُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُم وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُم وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَغْصُوا فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثُمَّ فَلَا شَيْئاً فَعُوقِبَ فِي ٱلدُّنْيَا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثُمَّ لَا لَكُهُ فَهُو إِلَى ٱللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ). فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّه فَهُو إِلَى ٱللّهِ اإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ). فَبَايَعْنَاهُ عَلَى اللّهُ فَهُو إِلَى ٱللّهُ فَهُو إِلَى ٱللّهُ فَهُو إِلَى ٱللّهُ فَهُو إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وفي رواية لهما: بايعنا.. ولا نقتلَ النفسَ الترحرم الله، ولا ننتهبَ ولا نعصي، بالجنة إن فعلنا ذلك (١)، فإن غشينا من ذلك شيئًا، كان قضاء ذلك إلى الله.

[وانظر: ٢٢٥، ٢٢٦ في كون الصلاة مكفرة للذنوب والحدود].

## ٢ \_ باب: لا شفاعة في الحدود

الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ؟ فَقَالُوا:

١٤٢١ ـ (١) (بالجنة إن فعلنا ذلك) الجار والمجرور «بالجنة» متلعق بفعل: «بايعنا».

وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ بُنُ وَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَيْةِ: (أَتَشْفَعُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ ٱللَّهِ). ثُمَّ قامَ فَٱخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، قَالَ: (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَٱيْمُ ٱللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدِّ، وَٱيْمُ ٱللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا).

## ٣ ـ باب: عظم الإثم في ارتكاب محارم الله [انظر: ١٤٧٦ ـ ١٤٨٠].

## ٤ \_ باب: حد الزنى وإثم فاعله

اللّهِ عَلَيْهُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: (غَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: (خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (۱). الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ (۲) جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ).

#### ٥ \_ باب: حد الزاني المحصن الرجم

اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَقَالَ: (فَهَلْ أَحْصَنْتَ). قَالَ: النَّبِيُ عَلَيْهُ: (أَذْهَبُوا بِهِ فَٱرْجُمُوهُ).

قَالَ ٱبْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى (١)، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ (٢) ٱلْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالمُصَلَّى (١٦٩١، ١٨١٦، ١٨١٦)، م١٦٩] بِالحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ.

## ٦ \_ باب: حد الزاني غير المحصن

قالاً: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ، قَالاً: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ ٱللَّهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ، وَهُو أَفْقَهُ أَنْشُدُكَ ٱللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ ٱللَّهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ، وَهُو أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ ٱللَّهِ، وَٱئْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى هَلْذَا، فَزَنَى بِٱمْرَأَتِهِ، وَإِنِّي (قُلْ). قَالَ: إِنَّ ٱبْنِي كَانَ عَسِيفًا (') عَلَى هَلْذَا، فَزَنَى بِٱمْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ٱبْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ (')، فَسَأَلْتُ أَعْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ٱبْنِي عَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عام، وَأَنَّ عَلَى ٱبْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عام، وَأَنَّ عَلَى الْمُرَأَةِ هَلَى الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى أَبْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عام، وَأَنَّ عَلَى الْمُرَأَةِ هَلَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى الْبَيْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عام، وَأَنَّ عَلَى الْمِلْمَ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدِّ، وَعَلَى ٱبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عام، وَأَنَّ عَلَى الْمُرَاقِةِ مَنَا أَنْسُ إِلَى الْمُرَأَةِ هَلْذَا، فَإِنِ ٱعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهُ الْمُ مُنَاقِ أَلْهُ وَيَعْقَ فَارْجُمْهَا). قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْفَرْمُ مِهَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْهُ فَارْجُمْهَا). قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا وَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِيدَةُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَهُ فَارْجُمْهَا الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَالْمَالِكُ الْمُولِيدَةُ وَالْعَامُ الْمُولِيدَةُ وَالْعَنَا الْمَالَةُ الْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّه

[خ۲۲۲ (۱۳۱۶)، م۱۲۹۷]

#### ٧ ـ باب: من اعترف بالزنى

١٤٢٦ - (م) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ .

١٤٢٤ - (١) (بالمصلى) المراد به مصلى الجنائز.

<sup>(</sup>٢) (أذلقته) أي أصابته بحدها.

<sup>1270</sup> \_ (١) (عسيفاً) هو الأجير.

<sup>(</sup>٢) (وليدة) أي جارية.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! طَهِّرْنِي. فَقَالَ: (وَيْحَكَ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَتبْ إِلَيْهِ) قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! طَهِّرْنِي. فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ: (وَيْحَكَ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِر اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ) قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! طَهِّرْنِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ. حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ: (فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟) فَقَالَ: مِنَ الزِّنَيْ. فَسَأَلَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ: (أَبهِ جُنُونٌ؟) فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيسَ بِمَجْنُونٍ. فَقَالَ: (أَشَرِبَ خَمْراً؟) فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ(١) فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ (أَزَنَيْتَ؟) فَقَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بهِ فَرُجِمَ. فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْن: قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ. لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ. فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ). قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ (لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ).

قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! طَهِّرْنِي. فَقَالَ: (وَيْحَكِ! ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ). فَقَالَت: طَهِّرْنِي. فَقَالَ: (وَمَا ذَاكِ؟) قَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ. قَالَ: (وَمَا ذَاكِ؟) قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ لِهَا: (حَتَّىٰ تَضَعِي إِنَّهَا حُبْلَىٰ مِنَ الزِّنَىٰ. فَقَالَ: (آنْتِ؟) قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ لِهَا: (حَتَّىٰ تَضَعِي إِنَّهَا حُبْلَىٰ مِنَ الزِّنَىٰ. قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّىٰ وَضَعَتْ. قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَ وَلَدَهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا النَّبِيَ وَلَا اللَّهُ وَقَالَ: (إِذَا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا النَّبِيَ وَلَدَهُا وَنَدَعُ وَلَدَهَا

١٤٢٦ \_ (١) (فاستنكهه) أي شم رائحة فمه.

صَغِيراً لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ) فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ. يَا نَبِيَّ اللَّهِ! قَالَ: فَرَجَمَهَا.

#### ٨ \_ باب: حد شرب الخمر

الخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرِ أَرْبَعِينَ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ في الخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرِ أَرْبَعِينَ. [خ٣٧٧، م٢٧٧٣]

المجدم ا

السَّارِبِ عَلَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُوْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ عَهْدِ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَمَوْا جَلَدَ ثَمَانِينَ. [خِلَا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.

#### ٩ \_ باب: كراهة لعن شارب الخمر

النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى كَانَ ٱسْمُهُ عَبْدَ ٱللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَاراً، وَكَانَ يُضْحِكُ النَّبِيِّ عَلَى كَانَ ٱسْمُهُ عَبْدَ ٱللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَاراً، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ السَّرَابِ، فَأْتِيَ بِهِ يَوْماً وَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ السَّرَابِ، فَأْتِي بِهِ يَوْماً فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟! فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَٱللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا أَنَّهُ يُحِبُّ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ).

١٤٢٨ - (١) (لم يسنَّه) أي لم يسنَّ فيه عدداً معيناً.

#### ١٠ \_ باب: حد السرقة ونصابها

المجالم (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ: (لَعَنَ ٱللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ). [خ٣٧٦، م١٦٨٧] يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ). [خ٣٧٦، م ١٤٣٧] عَنْ عائِشَةَ: قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُعِ لِيَنَارٍ فَصَاعِداً).

## ١١ \_ باب: حرز الأشياء بحسبها

الله عَلَيْهُ قَالَ: (لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ ماشِيَةَ آمْرِيءٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ (١)، (لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ ماشِيَةَ آمْرِيءٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ (١)، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ (٢) فَإِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ (٣) مَوَاشِيهِمْ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ (٢) فَإِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ (٣) مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ ماشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ). [خ ٢٤٣٥، م ٢٧٦٦]

#### ١٢ \_ باب: حد الردة

**١٤٣٤ ـ (ق)** عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: ما لِهِذَا؟ قالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: ما لِهِذَا؟ قالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ، قَضَاءُ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ وَرَسُولِهِ عَيْقِيْ. [خ٧١٥٧(٢٢٦١)، م ١٧٣٣م]

#### ١٣ ـ باب: التعزير

النَّبِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (١) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (١) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (١) عَنْ أَبِي يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ عَنَّ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ٱللَّهِ). [خ٦٨٤٨، م١٧٠٨]

<sup>1 (</sup>١) (مشربته) المشربة هي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره. والمعنى أنه شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون في الخزانة، فلا يحق لأحد أخذه بغير إذن.

<sup>(</sup>٢) (فينتقل طعامه) أي يحول من مكان إلى آخر.

<sup>(</sup>٣) (ضروع) الضرع للبهائم كالثدي للمرأة.

١٤٣٥ ـ (١) (أبو بردة) هو ابن نيار الأنصاري.